

الحمدُ لله ربّ العالمين، الذي تفضّل بتنزيل كتاب كريم، يهدي النّاس، ويُبَشِّر المؤمنين.

والصّلاة والسّلام على سيّاناً مُحْمَد، وعلى آله وصحبه، ومَن تبع هداه، واستقام على نهجه إلى بيوم الدّين.

وبعدُ.. فهذا أَثَرٌ نفيسٌ لَأَحمَد بن فارس اللغوي تناول فيه أفراد كلمات القرآن العزيز.

والكتابُ صغيرٌ في حجمه، كبيرٌ في معناه، عزيزٌ في بابه، لا يعرفُ قَذْرَهُ إلاّ مَنْ وقفَ عليه.

ورغبة في اطلاع العلماء عليه، وتعميماً لنفعه، وإحياءً لتراثنا الإسلامي المجيد، رأيتُ تحقيق الكتاب ونشره.

فاللّه تعالى أسألُ أنْ يُعيننا على خدمة كتابه الكريم، ويُجنّبنا الخطأ والزّلل، في القول والعمل، إنّه نِعْمَ المعين، هو حسبُنا، ونِعْمَ الوكيل.





أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا الرازي اللغوي النحوي.

لم تشر المصادر إلى سنة ولادته، ولكنّه نشأ نشأة علمية، لأنّ والده كان عالماً لغوياً وفقيهاً شافعياً كبيراً، فأخذ عنه العلم، ثمّ رحل إلى قزوين فأخذ عن على بن إبراهيم القطّان، وانتقل إلى رَنجان ثمّ إلى ميانج، وزار بغداد، وسكن الموصل، وحجّ إلى مكّة، ثمّ استوطن همدان، واستقرّ به المقام في الرّي، وبها توفي سنة ٣٩٥.

أمّا شيوخه فقد أحصاهم د. شاكر الفحام في تحقيقه لكتاب (اللامات) بما لا مزيد عليه، وصحّح الأوهام التي جاءت عند قسم من الباحثين في ذلك. [مجلة مجمع اللغة العربية بدمشتر م ١٨ ج:، ١٩٧٣. ص٧٨٧ ـ ٧٩٧٪ وقد أغنانا مرز تحت تا عنور عنوم ساوي عن ذكرهم.

وأمّا تلاميذه فقد أحصاهم تلميذي د. زهير عبدالمحسن في مقدمة تحقيقه لكتاب مجمل اللغة، فأغناني عن ذكره أيضاً. [مقدمة مجمل اللغة ٢٠ ـ ٢٠].

ومؤلفات ابن فارس كثيرة ذُكر منها ٦٦ كتاباً في مقدمة مجمل اللغة ٢٢ ــ ٢٩، ولم يصل إلى هذا العدد أحد ممن كتب عن ابن فارس 🐃.

<sup>(\*:</sup> ينظر في ترجمته: يتيمة الدهر ٢ ١٨٥، دمية القصر ٢ د١٤٠ نزهة الألباء ٣٠٠٠، المنتظم ١٠٣٧، معجم الأدباء ٤٠٨، إنباه الرواة ١٩٢١، وفيات الأعيان ١١٨١. الوافي بالوفيات ٧ ٣٧٨، بغية الوعاة ١ ٣٥٣، طبقات المفسرين ١ ٩٥.





### اسم الكتاب:

أفراد كلمات القرآن العزيز، وسمّاه الزركشي في البرهان ١٠٥١، والسيوطي في الإتقان ٢ ١٣٢: الأفراد.

والأفراد في اللغة: جمع فَرْد، وهو الذي لا نظير له.

وأمّا في الاصطلاح: فالأفراد هي الألفاظ التي لا نظير لها، فهي متوحدة فيما تدلّ عليه من معنى، بعكس الألفاظ ذات المعاني المتعددة الوجوه.

وأول من عرض لهذا الموضوع من القدماء مقاتل بن سليمان، المتوفّى سنة ١٥٠ه، وأفراده مبثوثة في تفسيره، وأورد جملة منها أبو الحسين الملطي، المتوفّى سنة ٣٧٧ه في كتابه (التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع) ص٧٢ ـ ٨٠.

وكتب ابن فارس في هذا الموضوع مستفيداً مما كتبه مقاتل، فتناول أربعاً وثلاثين لفظة هي، مرتبة على وفق تسلسلها في الكتاب: الأسف، البروج، البر والبحر، البخس، البعل، البكم، جثياً، حسبان وحساب، حسرة، الدّحض والدّاحض، رجز، ريب، رجم، زور، زكاة، زاغوا، يسخرون، سكينة، السعير، شيطان، شهداء، أصحاب النار، صلاة، صمم، عذاب، القانتون، كنز، مصباح، النكاح، النبأ والأنباء، الورود، لا يكلف، يئس، الصبر.

واستشهد ابن فارس بإحدى وخمسين آية، وبيت واحد من الشعر.





### مخطوطة الكتاب

نسخة نفيسة تحتفظ بها دار المخطوطات اليمنية بصنعاء في مجموع رقمه ٢٠٨، عدد أسطر كل صفحة ١٩ سطراً. كتبت بخط معتاد، وهي غير مؤرخة. وقد أشار الناسخ في آخر الكتاب إلى مقابلتها على الأم المنقول منها.

وقابلت المخطوطة بكتاب البرهان للزركشي الذي نقل الكتاب بتمامه عدا المقدمة وجعلته أصلاً ثانياً. وقد نقل السيوطي الكتاب عن البرهان وتصرّف بالنص، لذا أهملنا الإشارة إلى كتابه الإتقان.

وقد ألحقت بالكتاب صورتي صفحة العنوان والصفحة الأخيرة.

ولا بدّ لي أخيراً أن أشكر تلميذي في قسم الدكتوراه هادي عبدالله لتصويره هذه المخطوطة راجياً له كلّ خير، والحمدُ لله أوّلاً وآخراً.





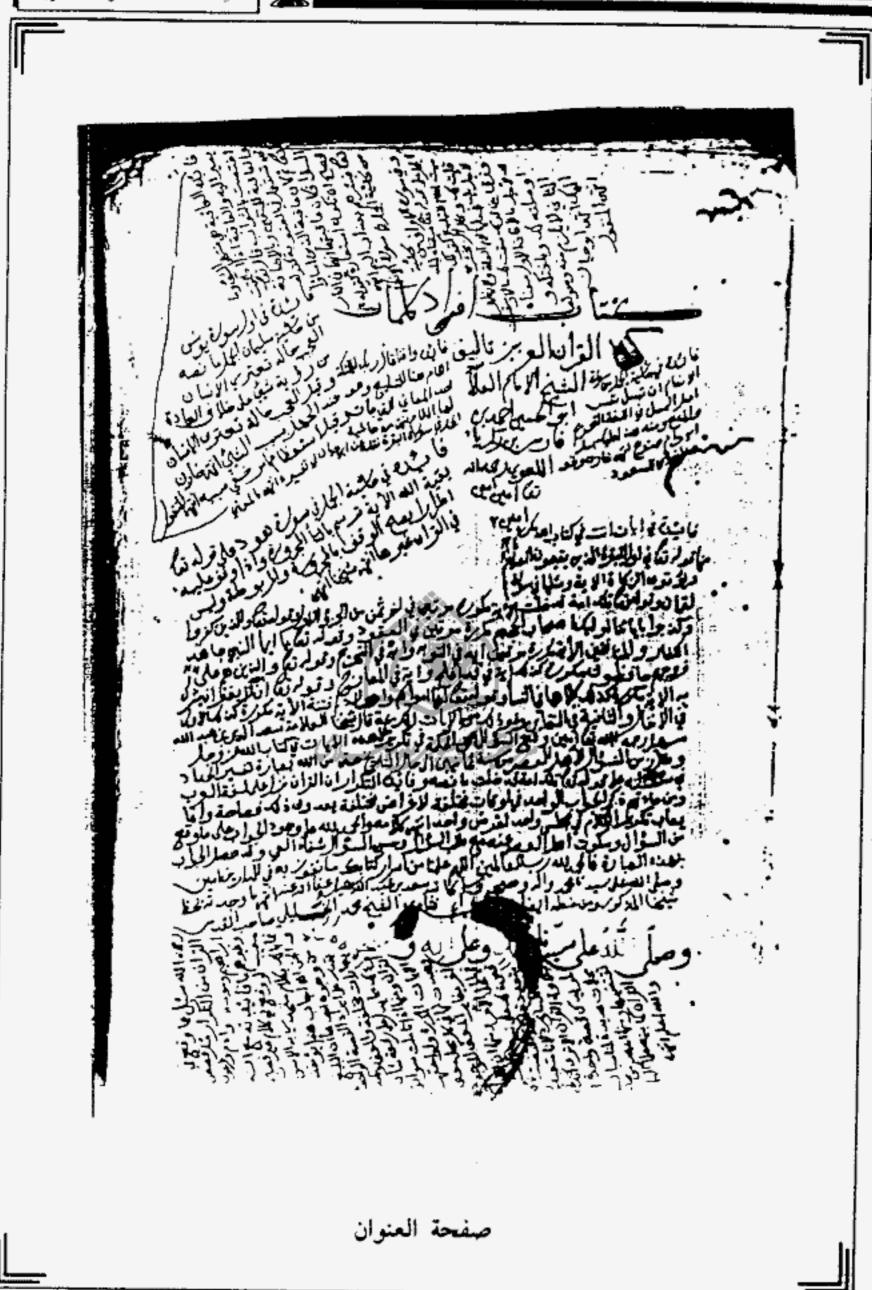

الاتكمة = ٦٠٠





الصفحة الأخيرة



## 

# وبه توفيقي \_\_[\_\_\_

قال أبو الحُسين أحمدُ بنُ فارس بن زكريا، رحمه الله:

قد ذكرتُ في كتاب (جامع التأويل) عامَّةَ ما قالَهُ المُفَسَرون في معاني (١) القرآنِ وتفسيره (١) ما أرجو أنَّ ينفعَ الله، عَرَّق ، به، غير أنِّي أَثبتُ في هذه الورقاتِ أَفْرَادَ أَلفاظٍ جَاءَتْ في كتابِ اللهِ، جلّ ثناؤه، تصلحُ للمذاكرةِ. فمِنْ ذلكَ:

إنّ كل ما في كتابِ اللّهِ، جلّ ثناؤه، من ذِكْرِ الأَسفِ فمعناه: الحُزْنُ، كقوله تعالى في قصة يعقوب، صلوات الله عليه: ﴿ يَتَأْسَفَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ ﴾ [يوسف: ٨٤]، إلا قوله: ﴿ فَلَمّا عَاسَفُونَا ﴾ [الزخرف: ٥٥]، فإنّ معناه: أَغْضَبُونا.

وأمّا قولُهُ في قصة موسى، عليه السلام: ﴿غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾ [الأعراف: ١٥٠، وطه: ٨٦]، فقالَ ابنُ عبّاس (٣): مغتاظاً.

 <sup>(</sup>٣) عبدالله بن عباس، صحابي، ت٦٨هـ. (أسد الغابة ٢٩٠٣، والإصابة ٢٦٩٠) وينظر
 في الآية: تفسير الطبري ٩٣٠، وتنوير المقباس ١٢٥.



 <sup>(</sup>١) في الأصل: معان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتفسير.



- وكلُّ ما في القرآن من ذِخْرِ البروجِ فإنّها الكواكبُ، كقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ مَا فَي القرآنِ مِنْ إِلاَّ التِّي في سورة النساء (٧٨): ﴿ وَلَنْ مَا فَي سُورة النساء (٧٨): ﴿ وَلَنْ مَا مُنْ مَنْ لَذُورِ هِ مُنْ مَنْ لَذُورِ هِ مُنْ مَنْ مَنْ مَا مَا القصورُ الطّوالُ المرتفعةُ في السّماءِ، الحصينةُ.
- وكل ما في القرآنِ مِن ذِكْرِ البَرُ والبَخْرِ فإنّه يُؤَادُ بالبحر: الماء، وبالبَرِّ: التراب اليابس، غيرَ واحدٍ في سورة الروم (٤١٪: ﴿ طَهَرَ الْفَكَادُ فِي اللَّهِ وَالْمَدُ اللَّهِ وَالْمَدُ اللَّهِ وَالْمَدُونَ اللَّهُ وَالْمَدُونَ اللَّهُ وَالْمَدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَلَيْنُهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَلَامُ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ وَالْمُدُونَ اللَّهُ اللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقالَ بعضُ علمائِنا (٢٠): في البَرُ: قَتَلَ ابنُ آدمَ أخاهُ، وفي البحرِ: أَخَذَ الملكُ كلَّ سفينةٍ غَصْباً.

- والبَخْسُ في القرآنِ هو النُقْصانُ (٣)، مثل قولِهِ تعالى: ﴿فَلَا يَخَلُ عَنَالُ وَلَا يَخَلُ عَنَالُ وَلَا رَهَقَ ﴾ [الحن: ١٦]، إلا حرفاً واحداً في سورة يوسف (٢٠): ﴿وَشَرَوْهُ بِنَمَنِ بَغْدِر ﴾، فإنّ أهلَ التفسير (٤) قالوا: بَخْس: حرام.
- وكل ما في القرآنِ مِن ذِكْرِ اللّبْعْلِ فهو الزَّوجُ، كقولِهِ: ﴿ وَبُعُولَهُمُنَ خَقُ لِمَعْوَلَهُمُنَ خَقُ لِمَعْوَلَهُمُ أَعَقَلَ اللّهِ وَالْحَدَّ فَي الصّافات (١٢٥): ﴿ أَنَدَعُونَ بَعْلَا ﴾ / فإنّه أرادَ صَنَماً.
- وكلُّ ما في القرآنِ من ذِكْرِ البكم فهو الخَرَسُ عن الكلامِ بالإيمان، كقولِهِ تعالى: ﴿ مُنْمُ بُكُمُ ﴾ [البقرة: ١٨، ١٧١]، إنّما أرادَ بُكُمُ عن النّطقِ بالتوحيد مع صِحَّةِ أَلْسِنَتِهِم، إلا حَرْفَيْنِ: أحدهما في سورة بني إسرائيل: ﴿ عُمْدًا وَيُكُما وَصُمَّ ﴾ [الإسراء: ٩٧]. والآخر (٥) في سورة النحل (٧٦): قوله،



<sup>(</sup>١) البرهان: بمعنى.

 <sup>(</sup>۲) مجاهد في تفسيره ۲۱ ۵۰۱ وينظر: تفسير الطبري ۲۱ ۹۹، وزاد المسير ۳۰۵ ـ
 ۳۰۶.

<sup>(</sup>٣) البرهان: النقص.

<sup>(</sup>٤) ينظر: زاد المسير ١٢٦٤، وتفسير القرطبي ٩ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) البرهان: والثاني.

عزّ وجلّ: ﴿ تُمَدُّدُمَا ۚ أَبُكُمُ ۚ ۚ ، فإنّهما في هذين الموضعين اللّذان لا يقدران على الكلام.

- وكل شيء في القرآن: ﴿جِنْنَا ﴿ إَمْرِيمَ: ١٨٠ ١٧٠] فمعناهُ: جميعاً،
  إلاّ التي في سورة الشريعة [الجاثية] (٢٨): ﴿ وَنَرَىٰ كُلَّ أَمْنَ جَزِيْنَا ﴾ فإنّهُ أرادَ: تجثو على رُكَبها (١٠).
- وكلُّ ما في القرآنِ من ذِكْر: حُسْبان، وحِساب (٢) فهو العَدَدُ، غيرَ
  حرفِ في سورة الكهف (٤٠): ﴿خُسْبَدُ مِنَ السَّمَآءِ ﴾، فإنّه يعني العَذابَ.
  العَذابَ.
- وكل ما في القرآنِ مِن: حَسْرَة، فهي النّدامة، كقولِه، حَسْرَة وَعَلا: ﴿ يَحَسْرَةً عَنَى الْقِرآنِ مِن: حَسْرَة، فهي النّدامة، كقولِه، جلّ وعلا: ﴿ يَحَسْرَةً عَنَى الْفِبَاءَ ﴿ يَسْرَةً فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَنِى اللهِ حُزْناً.
  (١٥٦): ﴿ يُمَجْعَلَ اللّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً ﴿ فَالْوَبِهِمْ ﴾، فإنّه يعني به حُزْناً.
- وكلُّ حَرْفٍ في القرآنِ من: رجز، فهو العذابُ، كقوله تعالى، في قصةِ مَنْ قالَ<sup>(٣)</sup>: ﴿ نَبِن كَشَفْتَ عَنَّ الْإِجْزَ ﴾ [الأعراف: ١٣٤]، إلا التي ﴿ في قصةِ مَنْ قالَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٧١ ساقطة من البرهان.



١١١ البرهان: ركبتيها.

الإن ساقطة من البرهان.

البرهان: بمعنى.

نه: البرهان: فهو.

 <sup>(</sup>فإنه أراد المقروعين): ساقط من البرهان.

<sup>(</sup>٦) البرهان: في قصة بني إسرائيل.



سورة المُدِّثر (٥): ﴿ وَأَلزُّحْزَ فَهُجُر ﴿ إِنَّ ﴾، فإنَّه أراد (١) الصَّنَمَ، فاجتنبوا

- وكلُّ شيءٍ في القرآنِ مِن: رَيْب، فهو شَكُّ، غيرَ حَرْفِ واحدٍ، وهو قولُهُ، ۚ ۚ وَقِينَ : ﴿ نَكَرَبُصُ بِهِ، رَبُّ ٱلْمَنُونِ ﴾ [البطور: ٨٣٠]، فإنَّه يعنيا حوادِث الدَّهُر.
- وكل شيء في القرآن: ﴿ لَنَرْجُمُنَكُونَ ﴾ [يس: ١٨]، و﴿ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ [الكهف: ٢٠]، فهو القتلُ، / غيرَ الَّتي في سورة مريم، عليها السلام (٢٦): ﴿ لَأَرْجُمُنَّكُ ﴾ ، أي (٢): الأشتمنَّك.
- وكلُّ حَرْفٍ في القرآنِ من: زُور، فهو الكذب، ويُراد [به] الشُّرْك، غيرَ الَّذي (٣) في المجادلة (٢): ﴿ مُنكِكَرَّ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ ، فإنَّه كَذِبٌ غير
- وكل شيء في القرآن من زكاة، فهو المال، غير التي في سورة مريم، عليها السلام (١٣): ﴿ وَيَعَتَّانَهُ مِنْ لَئُنَّ وَوَكُوٰةً ﴾، فإنَّه يعني تَعَطُّفاً.
- وكل شيء في القرآن من: ﴿ زَغُوٓا ﴾ [الصف: ٥]، و﴿ لَا تُرَغُ ﴾ [آل عمران: ٨]، فإنَّهُ: مالوا، ولا تُمِلْ، غير واحدٍ في سورة الأحزاب (١٠): ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ ﴾، يعني (١) شَخَصَتْ.
- وكلُّ شيءٍ في القرآن من: ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٢، التوبة: ٧٩، الصَّافات: ١٧]، و﴿ بِخَرِيًّا ﴾ [المؤمنون: ١١٠، ص: ٣٣]، فإنَّهُ يُرادُ بهِ الاستهزاء، غير التي في الزّخرف (٣٢): ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُ بَعْضًا سُخْرِيًّا ﴾، فإنّه أراد

الدکمة = الدکمة

<sup>(</sup>١) البرهان: يعني.

<sup>(</sup>٢) البرهان: يعني.

<sup>(</sup>٣) البرهان: التيء

<sup>(</sup>٤) البرهان: بمعنى.

عوناً<sup>(١)</sup> وخَدَماً.

- وكلّ سَكِينَةٍ في القرآن: طمأنينةٌ في القلب، غيرَ واحدةٍ<sup>(٢)</sup> في البقرة (٢٤٨): ﴿فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ ﴾، فإنّه يعني شيئاً كرأس الهرَّةِ (٣)، لها جناحانِ، كانتْ في التَّابوتِ.
- وكلُّ شيءٍ في القرآن من ذِكْر السَّعِير، فهو النّارُ والوقؤدُ، إلا ً قـولـه، عَرَجَك : ﴿إِنَّ ٱلْمُجَرِمِينَ فِي صَلَئلٍ وَشُعُرِ اللَّهُ ۗ [الـقـمـر: ١٤]، فـإنّـهُ
- وكل شيء في القرآن من ذِكْر: شيطان، فإبليسُ وجنودُهُ وذريّتُهُ، إِلاَّ قُولُهُ فِي الْبَقْرَةُ (١٤): ﴿وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾، فإنَّه أرادَ<sup>(ه)</sup> كَهَنتهم، مثل: كعب بن الأشرف<sup>(٦)</sup>، وحُيَيّ بن أُخْطب<sup>(٧)</sup> [وأبي ياسر<sup>(٨)</sup> أخيه].
- وكل شهداء (٩) في القرآن غير القتلى في الغزو، فهُم الذين يشهدونَ على أمورِ النّاس، إلاّ التي في سورة البقرة (٢٣): / قوله: ﴿وَٱذْعُواْ شْهَدَآءَكُم ﴾، فإنّه يُريدُ: شُركاءَكم
- وكلُّ ما في القُرآنِ مُونَ : أَصُحُانِ الثَّارِ، فهُم أَهلُ النَّارِ، إلا قوله، جَرِجَةِ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَضَحَبَ أَنَّارٍ إِلَّا مَلَتَهِكَةً ﴾ [السدار: ٦٠]، فإنَّهُ يُريدُ خَزَنَةَ

- (٨) تنظر: السيرة النبوية ١/١٤٥، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٨.
  - (٩) البرهان: شهيد.



<sup>(</sup>١) البرهان: أعواناً.

<sup>(</sup>٢) البرهان: واحد.

من البرهان، وهو الصواب، وفي الأصل: كرأس القصر له جناحان. وهو خطأ من الناسخ. ينظر: تفسير مجاهد ١١٤١، وزاد المسير ٢٩٤١.

البرهان: العناد. وهو تحريف. ينظر: زاد المسير ٩٦٠٨ و١٠١٠.

<sup>(</sup>٥) البرهان: يريد.

<sup>(</sup>٦) قتله المسلمون سنة ٣هـ. (المحبر ١١٧، والكامل في التاريخ ٢ ١٤٣).

<sup>(</sup>٧) قتله المسلمون سنة ٥هـ. (السيرة النبوية ١٤١٥، والكامل في التاريخ ٢١٨٢).



النار، عليهم السلام، من الملائكة . . .

- وكل صلاةٍ في القرآنِ فهي عبادةٌ ودُعاءٌ () ورحمةٌ، إلا قوله، جَرْبُينَ : ﴿ وَصَدَوْتُ ۚ رَبْسَنْجِدُ ﴾ [الحج: ١٠]، فإنّه يُريدُ: بيوت عباداتهم ٣٠٠.
- وكلّ صَمَم في القرآن فهو عن الاستماع للإيمان أن غير واحد في بني إسرائيل [الإسرَاء] ١٧٤)، قوله، ﴿ إِنَّ الْأَمْدُ رَشُدٌّ ﴾، معناه: لا يسمعون شيئاً.
- وكل عذاب في القرآن فهو التعذيب، إلا قوله، عَرَاحِث : ﴿ رَبُّسُهُمُــ وَكُلُّ عَذَابِ فَي القرآن فهو التعذيب، إلا قوله، عَرَاحِث : ﴿ رَبُّسُهُمُــ اللَّهُ عَذَابِ اللَّهُ عَذَابٍ اللَّهُ عَذَابً اللَّهُ عَذَابً اللَّهُ عَذَابً اللَّهُ عَذَابً اللَّهُ عَذَا اللَّهُ عَذَابً اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَذَابَهُمَ ﴾ [النور: ٣]، فإنّه يُريدُ الضّربَ.
- والقانِتونَ: المطيعونَ، لكِنّ قوله، ﷺ في سورةِ البقرة (١١٦): ﴿ صَحَٰلَ لَهُمْ قَـٰعِنُونَ ﴾، معناهُ: مُقِرّونَ ﴿ .

وكذلك في سورة الرّوم (١٧١) ﴿ وَلَمْ مَن فِي ٱلْشَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ صَحَّلًا لَمْ تَننِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ ، يعني: مُقِرُّونَ بِالعبوديَّةِ.

- وكلُّ كَنْزِ في القرآن [فهو] المال، إلا التي (٦) في سورة الكهف . (٨٢): ﴿ وَكَانَ تَعْتَهُ كَانُ لَهُمَا ﴾، فإنّه أرادَ صُحُفاً وعِلماً.
- وكُلُّ مصباح في القرآن فهو الكوكب، إلا الّذي في سورة النور (٣٥): ﴿ ٱلْمِصْبَاعُ فِي نُجَاَّجَةً ﴾ ، فإنَّهُ السّراجُ بعينِهِ (٧٠).

الاتكمة



<sup>(</sup>١) البرهان: فإنَّه يريد خزنتها. وما بعدها ساقط منه.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من البرهان.

<sup>(</sup>٣) من البرهان. وفي الأصل: عبادتكم،

<sup>(</sup>٤) من البرهان. وفي الأصل: بالإيمان.

<sup>(</sup>٥) في الإتقان: مقرّبون، وهو خطأ. ينظر: زاد المسير ١٣٦١.

<sup>(</sup>٦) البرهان: الذي.

<sup>(</sup>٧) البرهان: نفسه.

- والنّكاح في القرآنِ: التّزويج (١)، إلا قوله، عَلَيْنَ ، في سورة النّساء (٦): ﴿ وَإَنْهُ لَ لَكُنُ مَنَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَحَ ﴾، فإنّه يعني الحُلُم.
- والنَّبأُ والأنباءُ في القرآن: الأَخبارُ، إلا قوله، ﴿ وَالنَّبِهُ اللَّهُ عَلَيْكَ الْخَبَارُ، إلا قوله، ﴿ وَالنَّبِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللللللَّا اللَّلْمُ اللّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا
- َ وَالْوَرُودُ فِي القَرَآنَ: الدَّخُولُ، إِلاّ فِي القصص (٣٣): ﴿ رَأَتُ رَيَّةَ مَنْكِ ﴾ وَالْوَرُودُ فِي القرآنَ: الدَّخُولُ، إِلاّ فِي القصص (٣٣): ﴿ رَأَتُ رَيَّةً مَنْكِ ﴾ ، يعني: هَجَمَ عليه ولم يدخله.
- وكل شيء في القرآنِ مِن: يَئِسَ، فهو القنوطُ، إلا التي في الرعد (٣١): ﴿ أَنْكُمْ يَأْتِنُسِ اللَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾، أي: ألم يعلموا<sup>(٤)</sup>.

قالَ أبو الحُسَين: أَنْشَدَني فارس بن زكريا (٥)، رحمه الله تعالى:

أَقُولُ لَهُمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَلِي أَلَمْ تَيَأْسُوا أَنِّي ابِنُ فَارِسِ زَهْدَمِ • وكلُّ شيء في القرآن مِن ذِكْرِ الصَّبْرِ محمودٌ، إلا قوله، عَنَيْقَ : ﴿ لَوْلاَ أَن صَبَرْنَ عَلَيْهَا ﴾ [الفرقان: ٤٢]، ﴿ وَأَصْبِرُوا عَلَى عَلِهَا كُوْ ﴾ [ص: ٦]، فإنَّهُ المُرادُ بهما الأصنام (٢).

وصلَّى اللَّهُ على سيُّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

## تمَّ الكتابُ بحمد الله وإعانته

<sup>(</sup>٦) (فإنه المراد بهما الأصنام): ساقط من البرهان.



<sup>(</sup>١) البرهان: التزوّج.

<sup>(</sup>٢) البرهان: بمعنى الحجج. والظاهرة: ساقطة منه.

٣) البرهان: عن العمل،

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يعلمون. وهو خطأ من الناسخ.

 <sup>(</sup>٥) البيت لسحيم بن وَثيل في مجاز القرآن ١ ٣٣٢، والحلبة ٤٤. وزهدم: اسم فرس.



## ثَبَت المصادر

\_ المصحف الشريف.

- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، جلال الدين عبدالرحمٰن بن أبي بكر،
  تحقيق أبي الفضل إبراهيم، مصر ١٩٦٧.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد، ت٦٣٠هـ،
  القاهرة ١٩٧٠ ـ ١٩٧٣.
- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت٢٥٨ه،
  تحقيق البجاوي، مطبعة نهضة مصر ١٩٧١.
- ـ البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله، ت٩٤٠هـ، تحقيق أبي الفضل، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٧ ـ ١٩٥٨.
- ـ تفسير الطبري (جامع البيان): الطبري، محمد بن جرير، ت٣١٠هـ البابي الحلبي بمصر ١٩٥٤.
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): القرطبي، محمد بن أحمد، ت ١٧٦ه، القاهرة ١٩٦٧.
- تفسیر مجاهد: مجاهد بن جبر، ت نحو ۱۰۶ه، تحقیق عبدالرحمٰن السورتی،
  بیروت.
- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، ت١٧١٨هـ،
  القاهرة ١٩٦٤.
- الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام: الصاحبي التاجي،
  محمد بن كامل، ت بعد ٧٧٦هـ، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، بيروت ١٩٨٥.
- زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي، ت٩٧٥ه،
  دمشق ١٩٦٥.
- السيرة النبوية: ابن هشام الحميري، عبدالملك، ت نحو ٢١٣هـ، تحقيق السقا
  وآخرين، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥.



- \_ الكامل في التاريخ: ابن الأثير، عز الدين، دار صادر، بيروت ١٩٦٦
- مجاز القرآن: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ت نحو ٢١١ه، تحقيق سزكين، مصر .1902
- المحبر: ابن حبيب، محمد، ت٥٤٢هـ، تحقيق د. ايلزه ليختن، حيدر آباد .19.84
  - المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم في محمد فؤاد عبدالباقي، مصر.



